مرأسه ألرجمز الرجيم طَسِ عَرِّ ۞ تِلْكَءَ ايَنْ أَلْكِنَبِ إِلْكِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَخِنْ مُّنَاكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينٌ ١ إِن نَّشَأُ ثُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَآءِ ، ابَنَّ فَظَلَّتَ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينٌ ٥ وَمَا يَانِبِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ أَلْرَّحْمَانِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُغَرِضِينٌ ۞ فَقَدُ كُذَّبُواْ فَسَيَاتِبِهِمْ وَأَنْكُؤُاْ مَا كَا نُواْبِهِ يَسُتُهُ زِءُ وَنَّ ٥ أُوَلَمْ بَرَوِا إِلَى أَلَارُضِ كُم اَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَي بِمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِرُ الرَّحِبُمُ ۞ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِي آنِ إِيتِ اِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِنْ عَوْنٌ أَلَا يَتَّقُونٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكُذِّ بُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِحِ فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَرُونَ ١٥ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنَكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقَتُلُونِ ١ قَالَكَالَّا فَاذْهَبَابِعَا يَكْنِنَآ إِنَّا مَعَكُمُ مِّسُنَمِعُونٌ ۞ فَاتِبَا فِرُعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَ ارْسِلُمَعَنَا سَخِ إِسْرَآءِ بِلَّ ۞ قَالَ أَلَمَ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِنْنَ فِينَامِنَ عُمْرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلْتِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ أَلَّكِفِي بِنَّ ۞ قَالَ فَعَلَّتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ أَلضَّا لِيِّنَّ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُر لَتَا خِفْتُكُرُ فَوَهَبَ لِح رَبِّح حُكَمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعُمَّةُ ثَمَنَّهُ عَلَىّ أَنْ عَبَدتَ يَنِي إِسْرَآءِ بِلِّ فَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينٌ فَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَابَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ ٥ فكالك